#### النقيد

## النسخة اليونينية من صحيح البخاري

للأستاذ الشيع أحد عمد شاكر

منذ بضع عشرة سنة فكرت في طبع « صحيح البخاري ، بطلب أحد الناشرين إذ ذاك . ثم لم يقدُّو أن يتحقق ما أردنا .

وكانت الفكرة مبنية على إخراج الكتاب إخراجاً صحيحاً متفناً موثّقاً ، عن أصح نسخة وأجلها ، وهي الطبعة السلطانية ، التي أمر بطبعها وأمير المؤمنين السلطان عبد الحميد وحمه الله ، وطبعت بمصر في المطبعة الأميرية ، في سني ١٣١١ \_ عبد الحميدة مناطا ، في المطبعة الأميرية سنة ١٣١٣ ه. ثم الطبعة التالية لهدا ، التي طبعت على مثالها ، في المطبعة الأميرية سنة ١٣١٤.

والطبعة السلطانية مطبوعة عن النسخة «اليُونينية». وهي أعظم أصل يوثق به في نسخ «صحبح البخاري». والنسخة «اليونينية» هي التي جعلها العلامة القسطلاني (المتوفى سنة ٩٢٣) عمدته في تحقيق متن الكتاب وضبطه، حرفاً حرفاً ، وكلمة كلمة. وهذه هي أكبر ميزة لشرح القسطلاني المسمى « إرشاد الساري » ، وهو شرح معروف مشهور عند أهل العلم .

فكتبت حينذاك مقدمة أعددتها لتقديها بين يدي الكتاب عند طبعه، تعريفاً

بالنسخة « البونينية » ، وبما فيها من مزايا يحرص عليها طالب العلم المتوثق المتثبت. وتعريفاً بالحافظ « اليونيني » الذي اشتهرت النسخة بنسبتها إليه ، وهذه هي :

اليونيني: نسبة إلى قرية من قرى بَعْلَبَكَ ، اسمها « يُونين » بضم اليال وكسر النون الأولى ، وسمّاها ياقوت في معجم البلدان والفيروزابادي في القاموس « يونان » بفتح النون الأولى ، وقال الزّبيدي في تاج العروس : « ويقال فيها يونين أيضاً ، وهو المعروف ، . وفي هذه القرية نشأتُ أسرةُ الحافظ ، قال الزبيدي : « وهم بيت علم وحديث » .

## التقي اليونيني الكبير وأولاده

ورأسُ هذه الأسرة وأولها : الشيخُ الفقيه الحافظ ، الإمام القدوة ، شيخ الإسلام ، تقي الدين أبو عبد الله و محمد بن أحد بن عبد الله بن عيسى بن أحد ابن علي اليونيني البعلبكي الحنبلي ولد سنة ٧٧٥ بيونين ، قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: «ذكره الحافظ عر بن الحاجب فأطنب في مدحه وصفته ، فقال : اشتغل بالفقه والحديث إلى أن صار إماماً حافظاً ، إلى أن قال: لم يَرَ في زمانه مثل نفسه ، في كاله وبراعت ، جمع بين علمي الشريعة والحقيقة ، وكان حسن الحَلْق والحُلُق، في كاله وبراعت ، جمع بين علمي الشريعة والحقيقة ، وكان حسن الحَلْق والحُلُق، في أما النهي : «وكان الأشرف يحترم ، وكذلك أخوه ، وقدم في آخر عمره دمشق ، فخرج الملك الناصر يوسف إلى زيارته براوية القزويني ، وتأدب مع . قلت : كان الشيخ الفقيه كبير القدر ، ويذكر براوية القزويني ، وتأدب مع . قلت : كان الشيخ الفقيه كبير القدر ، ويذكر بالكرامات والأحوال ، وقال ابن العماد في الشذرات : « نال من الحرمة والتقدم بالكرامات والأحوال ، وقال ابن العماد في الشذرات : « نال من الحرمة والتقدم بالكرامات والأحوال ، وقال ابن العماد في الشذرات : « نال من الحرمة والتقدم

ما لم ينله أحد، وكانت الملوك تُقبَل يده و تُقدَّم مداسه ، وكان إماماً علامة زاهداً ، خاشعاً لله ، قانتاً له ، عظيم الهيبة ، منوَّر الشيبة ، مليح الصورة ، حسن السَّمت والوقار ، صاحب كرامات وأحوال ، توفي ببعلبك ليلة ١٩ رمضان سنة ١٩٥ ، وله ترجمة حسنة في تذكرة الحفاظ للذهبي ( ٤: ٣٢٣ – ٢٢٣) وهذرات الذهب لابن العياد (٥: ٢٩٤). وقد ذكر الزبيدي في شرح القاموس أن هذا الحافظ اليونيني الكبير رزق أربعة أولاد ، كانوا من المحدَّثين ، وهم : شرفُ الدين علي ، وقطب الدين موسى، وبدرُ الدين حسن ، وأمةُ الرحيم . أما البدرُ حسن وأمهة الرحيم فإني لم أجد ترجمة لهما . وأما قطبُ الدين موسى فإنه مؤرخ معروف اختصر المرآة في نحو النصف ، وذ يل عليها ذيلاً في أربع مجلدات . ولد سنة ١٤٠ ، وقال المحافظ ابن حجر في الدور الكامنة : «كان عارف الماشروط كبير الصورة ، عظيم المجلالة والمرومة والكرم ، صار شيخ بعلبك بعد أخيه أبي الحسين علي ، ثم شاخ وعمر ، ومات في شوال سنة ٢٧٦ . انظر الدور الكامنة ( ٤ : ٢٨٣) وهذرات

وأما الشرفُ على فإنه هو الذي نحن بصدد الترجمة له، وهو الذي ُعني بتصحيح البخاري .

#### الحافظ شرف الدين اليونيني

<sup>(</sup>١) القسطلاني يذكره بكنية و ابي الحسن ، وتبعه على ذلك كثيرون ، وهو خطأ ، صوابه و ابو الحسين ، .

البعلبكي الحنبلي والإمام العالم المحدث الحافظ الشهيد، كما وصفه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ. ولد ببعلبك في ١١ رجب سنة ٦٢١ سمع من الزبيدي والإربلي والزكي المنذري والرشيد العطار وابن عبد السلام وغيرهم. قـــال ابن العماد في الشذرات: «وقال البرزالي؛ وكان شيخاً جليلاً ، حسن الوجه بهي المنظر، له سمت حسن، وعليه سكينة، ولديه فضل كثير، فصيح العبارة، حسن الكلام، له قبول من الناس، وهو كثير التودّد إليهم، قاض للحقوق. قال ابن رجب: سمع منيه خلق من الحفاظ والأثمة، وأكثر عنه البرزالي والذهبي. وذكر الذهبي في التذكرة أنه انتفع به وتخرج، ثم قال؛ «ولزمته نيفاً وسبعين يوماً ، وأكثرت عنه ، وكان ا عارفاً بقوانين الرواية، حسن الدراية، جيَّد المشاركة في الألفاظ والرجال... وكان صاحب رحلة وأصول وأجزاء وكتب ومحاسن . . وقال الحافظ ابن حجر في الدور الكامنة: « تُعني بالحديث وضبطه ، وقرأ البخاريُّ على ابن مالك تصحيحاً ، وسمع منه ابن مالك روايةً ، وأملى عليه فوائد مشهورة "'. وكان عارفاً بكثير من اللغة، حافظاً لكثير من المتون، عارفاً بالأسانيد. وكان شيخ بلاده، والرحلة إليه، ودخل دمشق مراراً ، وحدَّث بها . وكان وقوراً مهاباً ، كثير الودُّ لأصحابه ، فصيحاً مقبول القول والصورة. قال الذهبي. حصّل الكتب النفيسة، وما كان في وقته أحدّ مثله. وكان حسنَ اللقاء ، خيرًا ديّناً متواضعاً ، منوّر الوجه ، كثير الهيبة ، جَمَّ الفضائل ، انتفعتُ بصحبته، وقد حدَّث بالصحيح (٢٠ مرات ٠ .

 <sup>(</sup>١) هي كتاب وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح وسيأتي ذكره إن شاء الله.
(٢) يعني صحيح البخاري .

قال ابن العيادي الشذرات: «وكان موته شهادة، فإنه دخل إليه يوم الجمعة خامس رمضان، «هو في خزانة الكتب بجسجد الحنابلة" ، شخص " فضربه بعصا على رأسه مرات ، وجوحه في رأسه بسكين ، فاتقى بيده فجرحه فيها ، فأمسيك الصارب ، وضرب وحبس، فأظهر الاختلال، وحمل الشيخ إلى دره، فأقبل على أصحابه يحد ثهم وينشدهم على عادته ، وأتم صيام يومه ، ثم حصل له بعد ذلك حمى واشتد مرضه، حتى توفي ، وكانت وفاته ليلة الخميس ١١ رمضان سنة ٧٠١ وانظر تذكرة الحفاظ (٤: ٢٨٢) والدرر الكامنة (٣: ٨٨) وشذرات الذهب

## النسخة اليونينية :

كان الحافظ أبو الحسين شرف الدين اليونيني كثير العناية بصحيح البخاري، طويل الممارسة له، مهتماً بضبطه وتصحيحه ومقابلته على الأصول الصحيحة التي رواها الحفاظ: دحتى إن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشرة مرة ...

وقد عقد الحافظ اليونيني مجالسَ بدمشقَ ، لإسماع «صحيح البخاري » بحضرة ابن مالك ، وبحضرة «جماعة من الفضلاء»، وجمعَ منــــه أصولاً معتمدة، وقرأ

<sup>(</sup>١) في السرر الكامنة أنه كان بخزانة كتبه .

<sup>(</sup>٢) في الدرر الكامنة ﴿ فَقَيْرِ يَقَالُ لَهُ مُوسَى ﴾ .

نقل ذلك القسطلاني في شرحه ( ١ : ٣٤ )

اليونيني عليهم صحيح البخاري في واحد وسبعين مجلساً ، مع المقابلة والتصحيح ، فكان اليونيني في هذه المجالس شيخاً قارئاً مسيعاً ، وكان ابن مالك \_ وهو أكبر منه بأكثر من ٢٠ سنة \_ تلميذاً سامعاً واوياً ، هذا من جهة الرواية والسماع ، على عادة العلماء السابقين الصالحين ، في التلقي عن الشيوخ الثقات الأثبات ، وإن كان السامع أكبر من الشيخ . وكان اليونيني ، في هذه المجالس نفسها ، تلميذاً مستفيداً من ابن مالك ، فيا يتعلق بضبط الفاط الكناب ، من جهة العربية والتوجيد والتصحيح .

وقد أرّخ القسطلاني في شرحه السنة التي عقدت فيها مجالس السماع بمحضرة اليونيني وابن مالك بأنها سنة ٢٧٦ وكتبها بالحروف لا بالأرقام دست وسبعين وستانة، وهذا خطأ قطعاً، لأن ابن مالك مات سنة ٢٧٢، وكنت ظننت أولا أن هذا خطأ مطبعي، ثم رجعت إلى النسخ المخطوطة من شرح القسطلاني بدار الكتب المصرية، فوجدت هذا التاريخ فيها كافي النسخة المطبوعة، فأيقنت أنه خطأ من المؤلف، اشتبه عليه الأمر حين الكتابة، ولعهل صوابه سنة ٢٦٦ أو سنة ٢٦٧ فتكون مكتوبة فيا نقل عنه دست وستين، فقرأها دست وسبعين، ونقلها كذلك، أو تكون مكتوبة أمامه بالرقم هكذا ٢٦٧، فحين أراد أن ينقل انتقل نظره فقرأ و رقم السبعة متوسطاً بين الرقمين الآخرين المتاثلين، والله أعلم بصحة ذلك، فإني قد بذلت جهدي في تعرف النساريخ الصحيح لذلك، فلم أجده متصوصاً عليه في شيء من المراجع التي وصلت إليها.

و دجماعة الفضلاء ، الذبن كانوا حاضري هذه المجالس ، للسماع والتصحيح والمقابلة ، لم أجد أيضاً أسماء في شيء علمجين يدي من المصادر ، ولا أدري أكتبت أسماء هم في ثبت السماع على النسخة اليونينية أم لم تكتب ؟

وأما الأصول المعتمدة التي قابل عليها الحافظ اليونيني ومن معه، فقد بيَّنها هو في ثبت السماع، الذي نقله القسطلاني في شرحه، و نقله عنه مصححو الطبعة السلطانية.

وهذا مثال مــا كتبه العلامة ابن مالك بخطه بحاشية ظاهر الورقة الأولى من المجلد الأخير ، وهو النصف الثاني من النسخة اليونينية ، فيا رآه القسطلاني فيهــا ونقله عنها .

وسمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخاري رضي الله عنه بقراءة سيدنا ، والشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبي الحسين علي بن محمد بن ، وأحمد اليونيني رضي الله عنه وعن سلفه ، وكان السماع بحضرة حماعة من الفضلاء ، وناظرين في نسخ معتمد عليها ، فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال بَيْنت فيه الصواب ، وصبطته على ما اقتضاه علمي بالعربية ، وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة ، اخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام عما يحتاج إليه من نظير و شاهد ، ليكون ، والانتفاع به عاماً ، والبيان تاماً ، إن شاء الله تعالى . وكتبه محمد بن عبد الله ، وابن مالك ، حامداً لله تعالى .

وهذا مثال ما كتبه الحافظ اليونيني في آخر الجزء السابق ذكره ، بمــــا فقله

# القسطلاني أيضاً :

«بلغت مقابلة وتصحيحاً وإسهاعاً بين يدي شيخنا شيخ الإسلام ، حجة العرب ، الماك أزمة الأدب، لإمام العلامة أبي عبدالله بن مالك الطائي الجياني أمد الله المعالى عرب في المجلس الحادي والسبعين ، وهو يُراعي قراءتي ، ويلاحظ نطقي ، فما المحتاره ورجعه وأمر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه ، وما ذكر أنه يجوز فيه والإعرابان أو ثلاثة فأعملت ذلك على ما أمر ورجع ، وأنا أقابل بأصل الحافظ ، وأبي ذر ، والحافظ أبي محمد الأصيلي ، والحافظ أبي القاسم الدمشقي ، ما خلا الجزء ، والنالك عشر والشالك والثلاثين فإنهما معدومان ، وبأصل مسموع على الشيخ ، وأبي الوقت بقراءة الحسائط أبي منصور السمعاني وغيره من الحفاظ وهو وقف ، ويخافكاه السميساطي . وعلامات ما وافقت أبا ذر (ه) والأصيلي (ص) والدمشقي ، ولمنظم الوقت (ظ) فيعلم ذلك ، وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب في فرخة ، ولمنظم الرموز . كتبه على بن محمد الهاشمي اليونيني عفا الله عنه » .

وقد نقل العلماء بعد ذلك عن نسخة اليونيني نسخاً كثيرة قابلوها بها ، وصحوها عليها ، وأسموها فروعاً ، إذ اعتبروا نسخة اليونيني أصلاً ، وقد كانت أصلاً وحيجة ، قال القسطلاني : • ولقد وقفت على فروع مقابلة على هذا الأصل الأصيل ، فرأيت من أجلها الفرع الجليل ، الذي لعله فأق أصله ، وهو الفرع المنسوب للإمام المحددث شمس الدين محمد بن أحمد المزري الغزولي ، وقف التنكزية بباب المحروق خارج القاهرة ، المقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك وأصل اليونيني خارج القاهرة ، المقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك وأصل اليونيني

المذكور غير مرة، بحيث إنه لم يغادر منه شيئاً كما قيل، فلهذا اعتمدت في كنابة متن البخاري \_ في شرحي هذا \_ عليه ، ورجعت في شكل جميع الحديث وضبطه من البخاري \_ في شرحي هذا \_ عليه ، ذاكراً جميع ما فيه من الروايات، وما في حواشيه من الفوائد المهمات. ثم وقفت في يوم الاثنين ١٢ جمادى الأولى سنة ٩١٦ بعد ختمي لهذا الشرح على المجلد الأخير من أصل اليونيني المذكور ، ثم قال : • وقد قابلت متن شرحي هذا إسناداً وحديثاً على هذا الجزء المذكور من أوله إلى آخره ، حرفاً حرفاً ، وحكيته كما رأيته ، حسب طاقتي ، وانتهت مقابلتي له في العشر الأخير من المحرم سنة ٩١٧ نفع الله تعالى به ، ثم قابلته عليه مرة أخرى » . ثم قال : • ثم وُجد الجزء الأول من أصل اليونيني المذكور 'ينادى عليه للبيع بسوق الكتب ، فعرف الجزء الأول من أصل اليونيني المذكور 'ينادى عليه للبيع بسوق الكتب ، فعرف وأحضر إلى ، بعد فقده أزيد من خسين سنة ، فقابلت عليه متن شرحي هذا ، فكملت مقابلتي عليه جميعه حسب الطاقة ، ولله الحمد » .

ولم يذكر لنا القسطلاني ماذا تم على الجزء الأول الذي رآه معروضاً للبيع ، وما مصيره ومآله؟ وأين مستقره ؟ ولكنه ذكر ما يُفهم منه أن الجزء الثاني الذي رآه هو قبل الأول كان موقوفاً في عصره وبمدرسة أقبطا آص بسويقة العزي خارج باب زويلة من القاهرة المعزبة ، وأنه رأى مكتوباً بظاهر بعض نسخ البخاري الموثوق بها ، الموقوقة برواق الجبرت من الجامع الأزهر بالقاهرة ؛ • أن أقبفا بذل فيه نحو عشرة آلاف دينار ، والمفهوم في من هذا أن أقبفا حصل على الأصل كله كاملاً ووقفه في مدرسته ، ثم فقد النصف الأول نحو خسين سنة ، إمّا بالسرقة ، وإمّا بالعارية

# في معنى السرقة، ثم وجد في عصر القسطلاني .

والمفهوم من التقرير الذي كتبه شيخ الإسلام الشيخ حسونة النواوي شيخ الجامع الأزهر في ٢٠ صفر سنة ١٣١٣ ، وهو المطبوع في مقدمة الطبعة السلطانية ، أن أصل اليونيني محفوظ في • الخزانة الملوكية بالآستانة العلية ، وأنه أرسل إلى مشيخة الأزهر للتصحيح عليه . على يد • صاحب السعادة عبد السلام باشا المويلحي ، والذي أرجحه أن هذا الأصل أعيد بعد التصحيح عليه إلى مقره في • الحزانة الملوكية بالآستانة العلمة ، .

ثم بعد ذلك بسنين، في صفر سنة ١٣٦١، وقع لي النصف الثاني من نسخة من فروع اليونينية، في مجلد واجد متوسط الحجم. وهو قريب العمد ليس بعتيق، تمت كتابته في ٢٤ ذي القعدة سنة ١٢١٥، كتبه كما وصف نفسه «السيد الحساج محمد الملقب بالصابر، بن السيد بلال، بن السيد محمد، العينتاني وطناً».

ويظهر لي من كتابته أنه كان رجلاً أميناً متقناً متحرياً ، لم يــدع شيئاً ــ فيا يبدو لي ــ ما في أصــل اليونينية إلا أثبته بدقة تامة ، من ضبط و اختلاف نسخ وهو امش علمية نفيسة . وقد أظهرني هـــذا المجلد على أن النسخة السلطانية لم يُثبت طابعوها كل مــا أثبت من التعليقات على هامش اليونينية ، بل تركوا أكثرها ولم يذكروا إلا أقلها . بل وجدت فيه أشياء أثبتها لم يذكرها القسطلاني في شرحه .

#### الطبعة السلطانية :

هي التي أمر بطبعها • أمير المؤمنين السلطان عبد الحميد رحمه الله ، بالمطبعة الأميرية ببولاق في سنة ١٣١١ ، وشرعت المطبعة في ذلك تلك السنة ، وأتمت طبعها • في أوائل الربيعين سنة ١٣١٣ ، في تسعة أجزاء ، واعتمد مصححو المطبعة في تصحيحها • على نسخة شديدة الضبط بالغة الصحة ، من فروع النسخة اليونينية ، المعوّل عليها في جميع روايات صحيح البخاري الشريف " ، وعلى نسخ أخرى خلافها ، شهيرة الصحة والعنبط كما قالوا في مقدمة الطبع ، ولم يذكروا وصفاً النسخ التي صححوا عنها غير ذلك ، ولكن المتتبع للنسخة يعلم أنهم كانوا معتمدين أيضاً على شرح القسطلاني ، وقد ذكروا في آخرها ما يشعر بأنه كانت بيدهم نسخة عبد الله ابنسالم .

وأصدر السلطان عبد الحميد أمره إلى مشيخة الأزهر « بأن يتولى قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة جمع من أكابر علماء الأزهر الأعلام ، الذين لهم في خدمة الحديث الشريف قدم راسخة بين الأثام ، وكان شيخ الاتزهر إذْ ذاك الشيخ حسونة

<sup>\*</sup> ظاهر الكلام الذي نقلناه عن مقدمة الشيخ حسونة شيخ الآزهر رحمه الله ، أن الطبع كان عن النسخة اليونينية نفسها ، وكلام مصححي الطبعة السلطانية هذا يدل على أن الطبع كان عن فرع من فروعها . ولا أستطيع الجزم بصحة أحدهما حتى يوجد الآصل الذي طبع عنه ، وحتى نعرف مصير النسخة اليونينية ، إن وفق الله الباحثين البحث عنها ، ثم وجودها .

النواوي رحمه الله ، فجمع ستة عشر عالماً من الاعلام ، وقابلوا المطبوع على النسخة اليونينية التي أرسلها لهم « صاحب الدولة الغازي أحمد مختار باشا المندوب العالي العباني في القطر المصري » .

#### نسختي الحاسة من الطبعة السلطانية :

هي جديرة بالإفراد بالذكر ، فقد عني بها والدي ثم عنيت بها ، سنين طويلة ، والكتاب إذا عني به صاحبه ، وجالت يده فيه ، وكان من أهل العلم متحرياً ، زاد صحة ونوراً ، وهكذا ينبغي لصاحب الكتب .

وقد قرآ والدي صحيح البخاري في هذه النسخة قراءة درس مرتين ، أتمسه كله في إحداهما بالسودان ، ولم يتمه في الأخرى بالإسكندرية ، وكتب في أولها المرة الأولى ما نصه ، وفي يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر ربيع الشاني سنة ١٣١٨ هجرية والخسامس عشر من شهر أغسطس سنة ١٩٠٠ أفرنكية ، شرعت في قراءة صحيح الإمسام البخاري ، بمسجد أم دُرْمان ، وأسأل الله أن يوفقني لإتمامه ، إنه سميع الدعاء . كتبه محمد شاكر قاضي قضاة السودان » . وكتب في آخرها ما نصه : وبحمد الله تعالى قد فرغت من قراءته بمسجد أم درمان بعد عصر الأربعاء السابع من شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٣١٨ — ٢٦ مارس سنة ١٩٠١ » .

وكتب في أولها في المرة الثانية: «في يوم الاحد التاسع عشر من شهر ربيع الشاني سنة ١٩٠٤ شرعت بمعونة الله تعالى في قراءة صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه للمرة الثانية بمسجد الأستاذ أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية، وأسأل الله أن يوفقني لإتمامه، إنه سميع الدعاء. كتبه الفقير محمد شاكر شيخ علماء الاسكندرية،

وقد قرأت فيها شيئاً من أول الكتاب وآخره على أستاذي الإمسام الكبير، حافظ المغرب، الحجة المجتهد ، العلامة السيد عبد الله بن إدريس السنوسي رحمه الله ، ورَدَ مصر في سنة ١٣٣٠ ولازمته وقرأت عليه ، وتلفيت منه علماً جماً ، ثم عاد إلى المغرب ، وتوفي هناك منذ بضع سنين فيا سمعت ، وقد قارب المائة ، رضي الله عنه ، وكتب لي بخط يده إجازة على هذه النسخة نصها : « الحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، محمد بن عهد الله ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله . أما بعد : فقد أسمعني عل ولدي الشاب النجيب الأديب الأريب أحسد بن العلامة الأجل الشيخ شاكر وكيل مشيخة الأزهر : من صحيح عسلم العلماء ، وقدوة المحدثين الشيخ شاكر وكيل مشيخة الأزهر : من صحيح عسلم العلماء ، وقدوة أتقياء أهل الأتقياء ، أوله وآخره ، وكذلك أسمعني من مسند إمام الأثمة ، وقدوة أتقياء أهل السنة ، الإ لم أحد بن حنبل الشيباني ، رحهما الله تعالى ، وجزاهما عسا أديا من نصيحة الأمة ، وطلب مني الإجازة في صحيح الإمام البخاري ، المكتوب هنا على نصيحة الأمة ، وطلب مني الإجازة في صحيح الإمام البخاري ، المكتوب هنا على نصيحة الأمة ، وطلب مني الإجازة في صحيح الإمام البخاري ، المكتوب هنا على

أول أجزائه ، فأجزته بروايته عني بسندي فيه وفي باقي كتب السنة ، وأوصيه بتقوى الله تعالى ، وقوله فيما لا يدريه: لا أدري ، وفقني الله وإياه لما فيه رضاه . كتبه بيده عبد الله بن إدريس السنوسي الحسني ، كان الله له وتولاه ، في تاسع جمادى الأولى سنة ثلاثين و ثلاثمائة وألف » .

أحد عبد شاكر

a P